المراسلات

كلها بهذا العنوان

تيليفون الادارة ١٥٥٥

الاشتراكات

تعدرها الجمعية تحت اشراف ركيسها الاستاذ

عبر الخمير بن باديسي ير أس تعريرها الا ستاذان العقبى والنهاهوي

من رغب عن سنتي بليس مني

عن نصف سنة

لقدكان لكم في رسول الله اسوة حسنة

تسنطينة يوم الاثنين ٢٥ صفر ١٣٥٢

الواحد...وما قولكم في ذلك الواحد

اذا صاح صبعدة الحق فاجتمع عليه تسمائة

وابتــدأ الامر باشد مما انتهى به . الا

يكون ذلك انكبي عليكم ؟ ام تظنون

ان تنويمكم ضرب على المشاعر الحساسة

كلها وان ذكركم ملاً الآذان حتى لم تمد

تسمع صيحة الحق . ومتى أنار الدنيا هلال

القنع ؟

صدر يوم الاثنين من كل اسبوع

Constantine le 19 Juin 1935

لكاتب نقاد من اعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائس يدين

وهم يقولوث عنا لو اسقطوا من حمايهم فلانا وفلانا لـ .. . ولا ياتون في حواب (لو) هـذه بشيء سديـد . ونعن يحق لنا ان (نكاشف) ولو مرة في العمر. فدعوني ،اخذ نوبتي في المكاشفة عن جواب (لو) هذه وهاكم تركبب الجللة ولو اسقطوا من حسابهم فلانا وفلانا -لا ثنين» لقلنا لهم اسقطوا فلانا وفلانا لانسان واخرين حتى لايستى ٠٠٠٠» وفاتهم اننا تسفة «كما يقولون » وهذا الاسقاط الذي يطلبونه يتناول اثنين اثنين اثنين. فلا بد من بقاء واحد . والسر في ذلك

ياقوم - اظهروا ما تجمجمون بين وتمالوا ننساقط على الكيف لاعلى الكم كما تريدون ونعن تسعة كما تيقولون وانتم تسمة آلاف.٠٠ نبوشك ان نعلتم ان لا يسقط منا اثنان حتى تسقطوا جميما لان نسبتكم من العمل الذي تدعونه نسبة الزؤان من القمح وعند الفربال الخبر اليقين. انها لحدعة الصبي على اللبن كما يقول

على كرم الله وجهه.

على ان المسالة ليست مسالة اشخاص. فنحن نرى ان الاصلاح مبدأ وفكرة وانتم ترونه زيدا وعمرا . ونعن نرى ان هذه الفكرة او هذا المبدأ أن لم يقم بفلان قام بغيرلا وانتم ترون انه ان لم يڪن فلان لم یکن مبدأ ونحن نری ان فرقا بين جمية تتكون حول مبدا اقتضالا تدامبر الاجتاع الانساني فهي مترابطت بجاذبية المبدا وهي ذائبة في المبدا وهي دائبة في العمل للهبدا-وبين جمية تتكون

حول نفسها لتنصر نفسها بنفسها فسمصر مدبرا بمدبر وتدافع مالايدفع بها لايدفع

ويكون من اول اكاذيبها على الناس ان تكذب في اسمها.

اناسوأ السوء في اصحابنا انهم يقدمون على الامور الكبيرة بالانظار القصيرة • واننا لانجاوز هدذا المقام حتى نكشف للقراء الكرام عن حقائـق تجب معرفشها لملهم يفهمون بها العقد الملتوية من شيوخ الطرق بالامس وعلماء السنة اليوم ويطلعون على مواطن الضعف من ادراكهم. واذا افهمنا المستمدين للفهم فما علينا ان لا يفهم اصحابنا . وهل نحن معهم الا كما قال ابن

وما انا المفهم البهائم والطي

م سليات قاهر المرده ان المتتبع لتاريع حولاء الدجالين يجدهم لم يخلو من التحرق على الاصلاح والتبنكر له في جميع اطواره وعلى اختلاف مظاهر لا فقد كانوا متنكرين له وهو جنين فلما ظهر في الافراد ازدادوا له تنكرا وعليه نقمة فلها ظهر في شكل جمعية اجموا أمرهم وشركاءهم لحربه بهذلا المكائد-الم تعلموا انهم-قبل ان يظهم الاصلاح بهذا الوطن وتلهسج الالسنت

باسمه - كانوا يلمنسون ابن تيمية وابن حزم ومحمداعبدلا وغيرهم من ائمة الاسلام الذين جهروا بالنكار البدع فلما ظهر الاصلاح بالمظهر الفردي كان المضى سلاح يقاومونه به قولهم تيمي عبداوي هذا ما نمليه من حالهم ونستيقنه ولكن القوم ظهروا في الدور الاخير باقوالهم واقوال خطبائهم وعلمائهم وكتابهم وشعرائهم بمظاهر مختلفة لا تتفق مع اللهودة

فتراهم يتخذون الاشخاص هدفا ويرمون حتى تنهد النبال ويطاعنون حتى تتكسر النصال على النصال فدقول انت أن القوم لا يقاومون اصلاحا وانها يحاربون اشخاصا لهم ممهم ترات ودحول وتراهم - كذلك - يقولون الاصلاح الزعوم . الوهمي ؛ الكاذب . فتقول انت ان القوم ينشدون اصلاحا واقميا حقيقيا صادقًا . ولكنك تراهم - مع هذا وذاك غرق في البدع الصهاء والمنكرات الممياء وتراهم يجادلون بالباطل ليدحضوا بم الحق ويشترطون السكوت عن تلك البدع وتاك الاباطيل لان لهم وحدهم فيها فائدة وان اهلكت الامة كالها – فَدْةُولَ النَّتْ وحدك ومن غير عنــاء – هذا غير الاولو هذاليس من ذاك و هذاليس يتفقى مع الاصلاح المزعوم ولا الحقيقي.

حوّلا ، هم اصحابنا ببردين من تمويه ومغالطة . ونحن — فقد تعابنا منهم قليلا من التمويه والمغالطة نستعمله عند الحاجة فان افاد فالفضل لهم . فلنسال اصحاب تلك الالسنة الكاذبة وتلك الاقلام الكاتبة سؤالا هو في الإبهام من نوع علومهم . وفي البساطة على قدر فهومهم فنقول لهم ابي هدف ترمون بهذه الشتائم المصبوبة . واي غرض تقصدون بهذه المحائد

المنصوبة ؟

نان كنتم تريدون الاشخاصالدين تصحون باسمائهم ، وتعرضون بنمو تهمر وسيائهم . فقد خلطتم .

وان كنتم تريدون المبدأ مبدأ الا صلاح حتى تموت هذه الفكرة وتنطفئي هذا الجمرة فقد غلطتم،

وان كنتم ترمون الاثنين لعامكم ان موت المصلحين موت لالصلاح « والمكس» فقد تهتم في الماية وخبطئم ثم نقول لهم بشيء من التفصيل اذا كنتم ترمون الاشخاص لذوا تهم كما يظهر من كلامكي . لانهم مصلحوت وليسوا بصلحاء كا يبدر لا فعامكم. فطالما ظهرتم بمظهر الناصح بما لم ينتصح فيم والواعظ بما لم يتعظ به والمسلم لما هو اجهل الجاهايين له والمكاذب على الله ورسوله وصالح المؤمنين بلم يبق لكم ممل تحملون عليه في هذه الاالفش لامة محمد والنش لها مدرجة الخروج منها واخسر بها صفقة ثم اية نتيجة تظفر بها ايديكم من وراء رمينا بالتهم والشناعات؟ ان كنتم تريدون بذلك تنقيص حظنا س الاعتبار الدنيوي والجالا السكاذب فقد بمنا حظنا منه بخردلة الاماكان في حتى لله حتى يقضى او في نصر لدينه حتى ارضى .

وان كنتم ترمون البكرة فكرة الاصلاح فقد طاش سعمكم فان فكرة الاصلاح حق ومفالب الحق مفلوب ومحادبه محروب الاصلاح حق وما وراء الاصلاح الافساد والتم الهله وهل بعد الحق الا الضلال وانتم خيله الموجفة ورجله ولكن الحق لا يغلب .

وان كنتم ترمون المصلحين ليموت الاصلاح بموتهم فهذا محل الضعب من ادراككم فان الاصلاح لا يموت بموت

المصلحين الذين تعرفونهم. وان الاصلاح امانة الحية تنتقل من صدر الى صدر ولا تدخل مع الميت الى القبر. فلم يسبق للم محمل تحملون عليه في هذه الامحادة الحق وقد حقت عليكم الكلمة ويوشك ان ياخذكم الله بعدله.

نم نقول لهم ما هو ابعد عن انهامهم والهد منافرة لتصوراتهم واوهامهم وهو انهذا الجمية التي تحاربونها في اشخاصها ومبدئها قد كونتها الامة وانتم منها . فهل تكذبون النفس او تماندون الحس؟

نقول ان هذا الجمعية (جمية العلماء المسلمين الجزائريين )كونتها الامة ونزيد القول بائب جميع افراد الامة انصاد لها شعروا او لم يشعروا .

ومعنى هذا انه ما تهيات وسائل تكوين الجمية وتهيأت اسبابها الابعد ان صارت حاجة من حاجاتها والا بعد ان استازمتها ضرورتها الاجتماعية واقتضتها سنة تعاقب الاطوار، ولما ذا لم تنشاف أول القرن الرابع عشر الهجري او في السر في ذلك هو انها دفعت الى التكوين دنيا بعوامل اقواها الشعور بعتى كان مهجورا وبعال اشل من الموجود كان مقبورا

\*\*\*

لعل في هذا النقسيم غموضا وسببه امران الا ول انه ماخوذ من حال اصحابنا وأحر بها اخذ من الفامض ان يكون غامضا ، والثاني انني ( بوجادى ) فيا تعلمته من اصحابنا ومن المؤسف ان كانت التجربة في هذا الفعل فعاكم الحقيقة في موضوعنا ،

اسباب تكوين جمية العلاء المسلمين طبيمية ،

ان مما لا يفهمه اصحابنا على السنة ان

الاسباب الداعية لتكوين جمية العلها، المسلمين طبيعية وان رجالها القائمين عليها ادوات ليست مقصودة بالذات وان جماعة يؤخرها الانتخاب ويقدمها ويوجدها الاختيار ويعدمها من فكرة خالدة خلود الجيال

فجمعية العلهاء المسلومين ومبدؤهما الاصلاحي الديني هما في الحقيقة شيء واحد . هما فكرة معتصرة من حال الامة الجزائرية المسلمة في اجتماعها ومن حيث انها امة قابلة للتطور . وقد اقتضاها الوجود فوجدت واستلزمها التطور فظهرت وقد حان حيلها وشبت عن طوق الحفاء فنكونت كالنبشة يراها الراءي ضيغة طرية لينة ويراها مع ذلك تشق الارض الصلبة والتراب المتماسك في طريقها الى الكال وما لقوة النبتة خضعت الارض الصلبة ولكن لقوة الحياة وسلطان الوجود، ومن يسد طريق المارض المطل؟ وعلى هذا فلو لم تقم هذلا الفكرلة بهؤلاء الاشخاص لقامت بئاخرين مثلهم فلذا رمام الزمان بطائفة مبطلة مثل امحابنا رماها الله بخذلان من هندلاحتي

يبلغ الحق مدالا وتتم كلة الله فيه. ان الجمعيات لا تبقى ولا يضمن لها الدوام الا اذا كان في المنى الذي اسست لا جله عنصر من عناصر التجديد الطائفة او لا مة وتكون قواعد الممران واصول الاديان مقتضية له في حياة تلك الامة الروحية او المادية. وما من جديد في المية الامم الا وله اصل الدثر وذهبت منه المين او الاثر فيتقوم الجماعات او المحميات باحيائه او تجديدلا فيكون لمنى المحتاع – وفيه قوة – مواذر من مهني الجمعية بمثابة جناحين تطير بها الى الكال الجمعية بمثابة جناحين تطير بها الى الكال وليست بهذلا القوة ولا بهذه المثابة

- الجمعيات التي تؤسس لا بقاء قديم على قدمه وحال على ما هي عليه كمن يؤسس جمعية بني فلان لا نهم بنو فلان لا لممنى ءاخر زائد على ذلك يجلب امم نفما جديدا او يملمهم عملا مفيدا . او يدفع عنهم ضرا مبيدا اويقتضي اهم منالكمال مزيدا وكمن يؤسس جمعية الفلاحين لانهم فلاحون فقطلا لممني ءاخر جديد يصلح فاسدهم او ينقابهم من صالح الى اصلح. وكمن يؤسس جمعية للامهيين ليمقوا اميين اوجمعية الضلال ليبقو أعلى ضلالهم اوجمعية العميي ليبقو اعلى عماهم لالشيء آخر زائدعلى ذلك فشل هذا الجميات التبي ضربنا بها الامثال لاتدوم اذاوجدت لخلوها من عنصر الجدلا المقتضى للنمو والتكامل. وقد وجد منها نمط على سبيل المثال وهو جمعية علماء السنة. فكان ذلك النمط مثالا للمعدوم وكان ذلك النمط شاذانى بلاد الشذوذات والاستثناءات وقد اراد اصحاب ذلك النمط الشاذ ان يبرضولا فرضا على سنن الله في كونه وان سنة الله لكفيلة بطرحهم وطرح عطهم فلير تمبوا ...

\*\*\*

واذا كان فى العلم ما يفيد فان فى بعضه ما ينكى ويغيظ وهو ما نعلم بعالم اصحابنا شيوخ الطرق من طبائع الجمعات وامزجتها وما تفرغه على الداخلين فيها من الوات فهم يجهلون هذا كله ولولا جعلهم به لما اقدموا على الدخول فى جمعية الاجرب ولكان اهون الشرين عليهم شر الاصلاح ولكن لا بد من مصداق لقول الشاعر: «يقضي على المرء فى ايام محنته على مرى حسنا ما ليس بالحسن» فاسمعوا ايها الشيوخ الفضلاء نعلمكم احتسابا ولا نضمر لكم غشا لفششناكم فى هذه النقطة نضمر لكم غشا لفششناكم فى هذه النقطة

لان النصبح فيها لا يتنفق مع مصاحتها . فاسموا .

ان من طبيعة هذه الجمعيات التي كنه تم منها في اوسع عافية لولا ان الجأكم اليها (هم الزمان ) انها تفطي على الاسماء والالقاب وهي رأس ما لكم .

وانها تقضي على الشهرة والصيت وهى حبائلكم وشباككم التي تصطادون بها العامة .

ومن مزاجها انها تسوى بين الناس في السمعة . حتى يصير القنديل كالشمعة ويوازن البحر بالدممة وهذا شيء لا يوافق مزاجكم المعجون بالانانية والاستثثار

ومن الوانها التي تصبغ بها الداخلين 
نيها – المناوبة في الكلم ، والسؤال 
والجواب والاخذ والرد والا يرادوالدفع 
والمواجهة بالتكذيب وقول لا ، ولما ذا؟ 
وهذه كلها اشياء ثقيلة على مزاجكم 
اللطيف لم تتعودوها ولم توطنوا انفسكم 
عليها ، وإنها تحسنون من هذا كله نوعا 
غصوصا في مقامات مخصوصة مع قوم 
مخصوصين رضتموه على الن يجتمعوا 
حولكم ويستمعوا قولكم فتقولون اهم 
قال الله فيما تقولتموه ، وقال رسول الله 
فيا قاله مسياية ، فلا يعتقدون الا ان ذلك 
كا قلتم ،

ولقد قال رجل منكم – وكاكم ذلك الرجل – لا تباعه وهو يعضهم على دفع المغرم للزاوية : يا لا خوان قال الله لا تنالوا البر والبحرحتى تنفقوا ، فقالوا جيما صدق الله ،

ان مزاجكم \_ ايها الشيوخ \_ ومزاج الجميات شيئان متنافران وانا المتفون معها في واحدة هي اغيظ اكم عما نافرتموها فيه \_ وهي انها مثلكم تاخذ من اتباعها ولا تعطيعم ، ولا اثقل من اشتراكات الجمية الاطلعة جابيها على

نبوس تمودت ان تجبی الیها ثمرات کل شیء '

هذلا حالتكم التي نعرفها لكم ونعرفكم عليها فهل تندنزلون من عليا ساواتكم حين تدعون الى الحضور في جمعية علها، السنة فتستجيبوت ؟ وهل تخلقون رداء الكبريا، والانانية فتتنازلون منكم لا تباعه اذا قدر لهم ان يتشربوا المخضور معه خصوصا اذا جاء وقت الانتخاب، وقيل فلات « الحوني » فاز وفلان « الشيخ » خاب،

وهل توطنون تلك النفوس المدللة التي تمودت ان تامر ولا تؤمر وان تقول ولا يقال لها وان لا تجاب الا ( بنمم سيدي ) وتلك الآذان التي المبت سماع ( ياسيدي معروف دعولا الحير ) وتلك الا يدي التي الفت المتقبيل من المهد — على الفطام مما الفت وتمردت

له على تلك الاسماء التي كانت ترن في الآذان. وتنادى من (قاسي الاوطان) وتحدى بها الركبان. وتهينم بها الرهبان و وينم واحد وهو جمية علياء السنة في تذوب البدعة

في الوهادية.

ومن المناء رياضة الهـرم

وله على تاك الآرا، التي هانت كانها التنزيل تقابل بالوجوم والاطراق ولا تمارض ولا تراجع - وقد صارت في هذه الجمعية السخيفة تمارض بقول سخيف: (ينظهر لي ياسى الشيخ رأيك هذا ما يصلحشي بنا وراك غالط فيسب ويلزمك تسحبو) ....

له الوبل .. وبنيـه الحجر ... وما معنى (يسحبو) ... وهل لمر يجد من يقول له هذلا الكالية الالمن لم

#### على هامش الحوادث

## «مهن لة» الصلح!!

ما بالكم ابها ه القرم ، ؟ دما تريدون منا ؟ قد تركنــاكم وشأنكم ، فانركونا وشانـنا ، فانه لا حجة بـينـنا وبـينـكم

لقد بدائم كل مجهود للقضاء على جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ودارتم كل محكيدة لنسقها من الساسها، فلما رد الله كيدكم في نحرركم، وخيب سعيكم، خرجتم عنها، وخررجتم عن هذه الامة التي لا تجدون لكم منها وليا ولا نصيراً وقد كننا نعب لكم والله يلم سان تحكونوا لجمعية العلماء أو لهذه الامة التي تناصرها أعوائها على الحير، وانصارها ألى الله ، ولكذكم ابيتم لانفسكم الا أن تحكونوا من المنشقين، على أنه ما نأسف أحد و اقراقكم ، ، وما بكت عليكم السهاوات والارض.

يتمود ان ( يسعمبو ) ٠٠٠

اولى لك يا ابن البربرية ٠٠٠٠ ولو غيرك تألها ٠٠٠٠ ولو غيرك تألها ٠٠٠٠ الم غير هذا الجمعية المسخوطة قلتها ١٠٠٠ اذ لتناولتك الهراوي من يد العربي والشاوي ٠٠٠٠

\*\*\*

لا تظنوا ایها الفضلاه اننی ساخر بکم لا وحقکم اننی لجاد ، ولقد اخذنی من الرقمة لکم فی هذا المقام ما لم اعهدلا من نفسی، وانفت لنلك الاسماه المثمورة ان تصبح فی جمعیة علماء السنسة مقبورة ولتلك الا وامر المطاعة ، ان تصبح بین امثال ذلك السخیم مضاعة ولکنه مضاعة ولکنه انزلتم انفسکم بهذلا المنزلة فسلوا من جرکم لما ذا جرکم أليفيد كم ام ليبيد كم ؟

واني لا ارجو منكم على هذه النصيحة ان تشكروني بلفظه ، ولا ان تنظروني ( بلحظه )

يتبع

غن لانكر لا كم أن تجعلوا لا نفسكم جمعية ، كا للعلماء جمعية ، ولكننا كرهنا لكم أن جعلتموها جمعية ضرارا ، وارصادا لمن حارب الله ورسوله . وغن نحب لكم أن تكونوا من الذين يعملون السالحات ، و يسعون في خير البلاد ، و نمع العباد ولكننا كرهنا لكم أن كنتم من الذين يجترحون السيئات ، و يسعون في الارض فسادا ، فقد حملم حملة منكرة على ما تدعو هذا الجمعية اليه من وعدوانا ، وحملتم على ما تدعو هذا الجمعية اليه من الدين الصحيح ، وحملتم على ما في مذا الدين من النقية ، واعتديتم على الحومات البريئة ، وانتم في الدين من الدين المعادة واعتديتم على الحومات البريئة ، وانتم في ذلك كله انه تسيرون على خطة رسمتها ديد فوق البديد ،

ويهون الامراو انكم وقيفتم عند هذا الحدء غرانكم اصبحتم « آلات مسخرة ، في « يد خفية » - وحاشا الابدي الفي نسية الحرة الشريقة -فيتآمرتم على المدارس القرآنية الحرة حتى اغلقت السلطة القائمة كشيرا من هذه المدارس والكتائيب و بني اطفال المسلمين يعيمو ت على و جور هم في الشوارع والطرقات ، و كآمرتم على المساجد فاغلقتها الادارة الحاكمة في أوجه العلماء الهادين المهندين ومنعتهم ان يقوموا فيها بواجبهم بان يعلموا الناس امور دينهم اد ان يؤدوا فبها واجبهم من الوعظ والارشاد ، وكبر على هؤلاه المسلمين ان يحال بينهم ربين ان يتعلموا دينهم ، فقاموا بمظاهرات دينية كبرى احتجاجا واستنكارا ، وكان الظن فيم -لوكا ف قاه بكم ذرة من الايمان – ان تتحيزوا الى امذكم ، وان تحتجوا على ما احتجت عليه ، وان تستنه حكروا ما استنكر نه وان تطالبوا ـــ معها - بحربة التعايم الدبني في المساجد، وبفستح الكتائب القرآنية ، وان تكونوا لها و منها

ولكنكم بكل اسف كنتم حربا عليها وعلى المساجد وعلى كتاتيب القرآن الكريم • فبررتم الموقف الثاذ الذي وقفته السلطة بازاء المساجد وكتاتيب القرآن • واغريتم السلطة ورجالها بالعلماء المسلمين ونشرتم ذلكم في جريدنكم الحائدة المخذولة ؛

وقاتم: دخذوهم ففلوهم ه

انكم الكانت الامة نتظاهر احتجاجا واستنكارا للاعتداء على دينها الحنيف، وعلى ما اصاب الساجد وكنتانيب القرآن مكنتم منهمكين في المبهة والدس ، وكنتم كنقومون بمهمة البوليس السري والدس ، وكنتم كنقومون بمهمة البوليس السري الورق المخلصين من ابناء هذا الشعب الكريم ، ومن المؤسف حقا انكم لا تزالون تقومون بهذا المهمة الوضيعة منكم الى الآن .

يا قوم ، تدءو ننا الى الصلح ، و او انصفتم من انفسكم لطلبتم تجاو را و عقوا ، فانتم لا تزااو ت نعنون في الاثم والعدوان ، و حبث نشر تم لداء كم الصلح نشرتم عنا كثيرا من الشتائم والمفتريات فكقوا عنا شركم واصرفوا اذاكم ، واتركوا الشتم والسباب ، و ذلكم خبر لكم من ان تشترطوا علينا شروط الرئيس و لسني (۱) او ان تفرضوا علينا فرضا ان لا ننهي عن منه وان لا نامر بمعروف فرضا ان لا ننهي عن منه وان لا نامر بمعروف أنكم لو اقتصرتم على الرشاية بنا ، وعلى الوادغ في المواضئا ثم رجو تمونا ان نعفو و نصفح او جدنمو نا أخوما يجون ان يغفر الله لهم ولكنها خصومة بين الحق الذي نحتمل و تحتمل هذه الامة في سبيله دين الحق الذي نحتمل و تحتمل هذه الامة في سبيله (مشكم و من غيركم ) كل محنة و عذاب ، و بسين المضلال الباطل الذي جمعتكم على تأبيله المآرب والقابات

لوكات لكم مبدؤ من المسادي و اباكان الناس و منون به و تعملوت على نشره بمن الناس الأسا للخسا لكم عذرا من الاعذار. اما وادثم فبدكم من يجد القبور و يشرك مع الله سواة ، وفيكم الملحد الذي لا يو من بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرم حراما فاتمكم عند الله عظيم وان كات شأنكم مغيرا ، يا قوم ان كنتم صادقين سيف دعر تكم الى الصلح فتو بوا الى بارئكم ، واستسففروا ر بسكم ، الملح فتو بوا الى بارئكم ، واستسففروا ر بسكم ،

محمد السعيد الزاهري

المطبعة الجزائرية الاسلامية - بقسنطينة

### اسئلة بيلمانيـة كتابيـت

سأل المسيو موريس فيوليت وزير الداخلية كيف رضي بمخالفة عامل عمالة الجزائر لقانوت فيل الكنائس عن الدولة بامرلا الصادر يوم ٢٧ فيفري سنة ١٩٣٣ القاضي بحل الجمية الدينية الاسلامية بالجزائر والحال ان المادة ٣٣ من قانوت الفهل لا تعترف بحق حل هذلا الجمية الا للهجاكم الشرعية – وكيف أذن لعامل عمالة الجزائر حسب امر صادر باليوم المذكور بان ينتزع من الجمية الدينية بالجزائر حق التصرف في المساجد والحال ان المادة ١٣٠ من قانون فصل الكنائس عن الدولة يقضي بات هداا

الانتزاع لا يكون الا بامر دولى و اخبرا كيف يسوغ لعامل عمالة كائنا من كاث ان يسمي من تلقاء نفسه وعلى ستنضى مشيئته جمعية دينية عوضا عن الجمعية التي اعدمها بخرق سياج القانون وان ساغ له ذلك فهل يسوغ له حتى فيما يخص الديانة الكاثوليكية ؟

(عن حريدة لا ديبيش الجربان)

عدد يوم ١٥ جوان ١٩٣٣ دالسنة، لا يعدم الحق انصارا. ولا تعدم قرنسا ذات المجد التاريخي رجالا احرارا من ابنائها يحافظون على بجدها و يجببون فيها الناس و يصاحون بسياستهم الرشيدة ما يقسده الآخرون

### نداء

### الى م. شوطان وزير الداخلية

ان الحالمة بالقطر الجزائري بلنت منتهى الخطورة والن موقف الادارة ازاء فريق من المتنودين المسلمين هو حقيقة من الامور التي لا يمكن التسامح فيها

حملت حملة ممقوتة بشدة لم يسمع بنظيرها حملة قذف وثلب في جرائد تتقاضى مددا ماليا ضد علهاء مسلمين مسالمين لا ذنب لهم سوى ان وجودهم لم يرق بمض المرابطين

قد اذيمت انباء مزعجة واشيع ان الا دارة على وشك التسلط باقصى ما يتصور من الصرامة على كل يشخص منهم او مشكة فيه بان له علائق او عبرد مبلان نحو علمائنا الذين اصبحوا هدذا للاذاءات بكافة انواعها وللارهاقات بصنوفها المختلفة وقبل ان يقع ما يستحيل تدارله وقبل ان يذهب اخواننا ضحايا

الوسائل الغاشمة الذي تتبجح الادارة بتهيئتها والدرم على ارتكابها منذ ايسام نوجه نداءنا الى فرنسا والى ممثليها بجميع الوجوه ومن جميع الطبقات ونشكوا الى الوائي الدام الفرنساوي بهذه البلاد وفرنسا نفسها اعمال ومساعى الذين لانتردد في اعتبارهم اعداءا حقيقيسين

في ظننا اننا قنا بواجبنا حيث وجهنا هذا النداء الى الرأي العام الفرنسي ولنا الامل الوطيد ان تصادف اذانا صاغية وقاوبا واعية

(عنجريدة الاقدام

عدد فاتح جوان ۱۹۳۳) و السنة ، قد علمت الجمعية كل هذا ولكنها نمسكت ازاء و بعمل الصبر واليقين معتصمة بالشقة بالله ثم باستقامة سلوكها و نبل غاينها ثم بعدل فرنسا و انصافها ساكنة عنه الى حين ولكن كثيرا من المفكرين الحبين لخير الجميع رأوا ان لا يسكنوا عن هذا الحال فرفعت جريدة ، الاقدام ، الصادقة في خدمة المصلحة الجزائرية الفرنسوية صو تهسم في هذا النداه . وحسنا فعلت وواجبا ادت نحو فرنسا و نحو المسلمين .

#### بريد السنة

( جاه نا اكستاب النالي والقصيدة من الاخ الاديب فنشر ناها شاكرين و نستففر الله من نشر ما فيعما من ثناء على اشخاصنا ، ما استسفنا نشر « الا تبعا لغبر « من اظهار منزلة السنة من قلوب المرمتين )

الى العلامة المحترم الاستاذ الرئيس الشيخ عبد الحميد بن باديس سلام وأحترام

وبعد فان الذي نرجو لا من حضرتكم نشر هذه القصيدة التي هي داخل هذه الرسالة ولقد نظمتها وانا معتقد اندي مقصر للفاية لاندي لست من الذين يقدمون بواجب مدح حماة الدبن وانصار السنة كما اندي ارى ان جزاء كم عند ربكم عظم يوم تبلى السرائر فيتجلى للناس يومثد من هم الخلصون الصادقون المدافعوت عن حوزة الشريعة المطهرة وهنالك يظهر ما لكم عند الله من الفوز الكبير والحير الكمثير ثم السجريدة (السنة الغراه) قد حلت من فاربنا مكانا عليا واننا لنقدرها قدرها ونعتبرها من ارقي الجرائد سدد الله خطا كان نصرا موزرا

# 

هلم بني الاسلام طرا واقبلوا ازاحت على القلب الكثيب همرمه فاحسرم بها من (سنة) نبوية تلالاً نور الصدق فدق جبينها تصدت انشى العلم فينا جمساعة تصدت انشى العلم فينا جمساعة هم العظماه الناهضوب بشعبنا وهم اوليساء الله جمئني بمثلهم عتى لمثلى مدحهم بعسراحة يحتى لمثلى مدحهم بعسراحة نجمل اخي بالصبر ان كنات مرشدا عليك بتقدى الله واصدع بدينه علي المدين وكن واثقا به

على (السنة) الفراء اتت بالبشائر وعم هداها كل باد وحاضر حماها اله العرش من كل ضائر التحيي ويحبى العلم رغم المكابر وازرت معانيها بحسن الجواهر دليام القرآب نور البسائر من العلماء الاكرمين الاكابر ولم يضجروا عند افتحام الحاطر وهم نصراء الدين اهل المفاخر الاني اراهم كالنجوم الن واهم اليحرار بيع الشاجر وكن لذوى الاصلاح خبر وأذر ولدق كن ان لاح اكبر ناصر وقدو ننا الهقي ليث المخرائر وقدو ننا الهقي ليث الجرائر والمحقود التهائر والمحقود الناهم كالنجوم الناهم المنائر والمحلود وكن لذوى الاصلاح خبر وأذر والحق كن ان لاح اكبر ناصر وقدو ننا الهقي ليث الجرائر والمحقود وقدو ننا الهقي ليث الجرائر المحلود والمحتور المناهم وقدو ننا الهقي ليث الجرائر المحلود وقدو ننا الهقي ليث المخرائر والمحلود وقدو ننا الهقي المحتور المحت

= عـلى الزواق=

وجاءتها الابيات التالية من الاخ الشيخ جلواجي مبارك بن محمد بن جاراح العباسي فنشرناها له شاكر بن له شعورة اللطيف

صباح العلم قد كشف الستارا و نسبراس التقدم والسترقي و ابطال برون العلم عن احمى الرحمن جانبهم كا قد و بارك في حيانهم لنا اذ

ولیل الجعل أحد طلب الفرادا على قطر الجنرائر أحد الدارا واتبال يرون الجهل عارا حموا للملة السّمحا ذمارا هدونا بعد ان كنا حبارى

# التغليط والتخليط آفة في الدين والاجماع

حذارايها المسلمون من المفلطين والمخلطين

0

وعدنا ( ووعد الحردين ) ان نائي بالادلة في البناء على القبور من كلام الصحابة والتابعين والائمة المجتهدين والفقهاء المنقدمين والمعأخرين والصوفية الصالحين المصلحين . لعلمنا ان المغلطين والخلطين لا يحكنفون بكلام سيد الحلق اجمعين وانكان ظاهرا بيناغير محتمل وغرضنا الواحد في هذا الاطناب وهو في غير نحله . لو كان الخطاب مع ذوي المروءة أن لم يحكونوا من أهل الدين اخذ الاحتياط من جميع الجوات التي ربها يبني فيها شيء من النعومة او الرطوبة او اللزوجة فيسعل على القوم النطبط والثمديد فيجعلون في الشبر ذراعا وفي الذراع ميلا وفي الميل فرسخا وفي الفرسنع بريدا ، ولاجل حسم هذه المادة وقطع هذا الرجاء ( بل الطمع ) عليهم و اراحة علمائنا من تخليطهم و تغليظهم ، فالواجب يقضى على تلميذ صغير مثل ان بجاريهم بالمرافبة في طريقتهم ، ويكيل لهم الجزاء من جنس هملهم و يعاملهم بنقيض تصدهم حتى نكو ن قد خدمنا امتدنا باخلاص لنعيدها سيرتها الاولى وعملنا بمقنضي قوله (ص) اعملوا كل ميسر لما خلق له ، ثم من يهدي الله فهو المهتدي و من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.

و هاكم الادلة بصفة لم يسبق لها نظير في التكرار لملكم تقنعون او على الاقل ان لم ترعو وا فعلى غبركم لا تروي ثرون. اخرج مسلم عن ابي الهياج الاسدي قال قال لمي عليالا ابعثك على ما بعشفي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ الا تدع صور و

الاطمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته الا ترى ان المرسل بالكسر صحابي والمرسل بالفتح تابعي ومعني هذا انبي وعدت في المقال السالف ان اذكر ما ورد من الاثار في هذا المسئلة من لدن آدم الى حدد الات فانتهبنا اذ ذاك الى سيدنا عمد عليه السلام بذك رنا من احاديثه الشريفة العجبحة ما يقنع ا يقمع . ولكن ازيادة البيان ورد شبه التخليط والتفليط نوردكلام سلفنا الصالح كمشرح لتلك الاحاديث المرعة المني اصبحت الاغراض تؤولها بالاوهام الفارغة والخيالات الباطلة فها اننا قد سعنا كلام سيدنا على لا بي الهياج الاسدى . وذكر الامام الشافعي رحمه الله تعالى في الام ونقله عنه النووى في شرح مسلم انه رأى الابعة بعكمة يهدمون ما شيد من القبور و بسوونها بالارض مملا بهذا الحديث. و ذكر في المدونية ما نصه (في مجميم القبور) وقال مالك اكرة بجميص الغبور والبناء عليها وهذه الحجارة انتي يمبني عليها (قال) ابن و هب عن ابن لمبعـة عن بكر بن حوادة قال ان كانت القبور لتسوى بالارض (قال) ابن وهب عن ابن لهيمة عني يزيد بن ابي حبيب عن ابي زمعة البلوى صاحب الدي عليه السلام انه امرات يصنع ذلك بقيره اذا مات.

قال سحنون فهذه اثار في تسويتها فحكيف بمن يريد ان يبني عليها . انتهى كلام المدونة التي قال فيها ابن رشد في المقدمات المهدات انه مابعد كتاب الله كتاب اصح من موطا مالك رحمه في ولا بعد الموطأ ديوان في الفقه افيد من طلاونة والمدونة هي عند اهل الفقه كحكتاب خبوبه عند اهل العحو وكحكتاب اقليدس عند اهل العمل المساب وموضعها من الفقه موضع امالقرآن من الصلاة نجزي عن غيرها ولا يجزئي غيرها من الصلاة نجزي عن غيرها ولا يجزئي غيرها عنه وكان لست ادري ولا المنجم يدرى ما ذا عنى تقولون في هؤلاه الرجال حياً بخالفر دكم في مسالة كهذه وادتم ليس معكم الان من مواد المنخلط سوى كلة و هابي او عبداوى و قالوا ان وقي فاكمتور و قالوا . ولن ترضى عنك اليهود ولا التصاري ولا المرابطون حتى تشيم ملتهم و

فهل تستطيع نان أاخذوا طيئة من هذة (الفبر بكة) وتلطخونهم بهسا ؟ نعم وقاحتكم ونهاونكم بالدين واستخفافكم بالسلف الصالح واهل العلم ايا كانوا ببعثكم على ارتكاب ما اكثر من هذا باضعاف مضاءفة . ولكن خشبت اذا فماتم لعنكم الله لانه لعن الكاذبين ويفتضح امركم لدى الرأى العام لانه بری الحق بعین رأسه و پلمسه براحة یده . فما ذا يسعمكم حينسذاك اذا ؟ خذوا نصبحتي [ والدبن النصيحة ] قولوا آما بالله ربا و بالاسلام ديسنا وبالكعبة قبلة وبالقر اان اماما وبسيسدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبسيًا ورسولا ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم . ولا تنسى ايها القارئي ان الموضوع التخليط والتفليط الذي بناسب تطبيق الادلة على القوم حسب حالتهم الراهنة ثم نخليل ذلك بالنصيحة الـتي هي من واجب المسلم ان يسديها لاخيه (لان يهدبن الله بك رجلا واحدا خبر لك من حمر النعم حديث) فاعذرني اذا في الاستطراد وان كان غير محمود سيفي غير محله . ولك الفضل

اما ادلة الفقها، في المسألة فقد قبل ان الفقه ما فرر لا الا جاهرة وسلمه الصاعدة وكلا الفريقين بفضل انباع السنة النبوية المحمدية متفق على منسع البناء على القبور وارجب جلهم على ولاة الامسور هدم القبب

قال الشيخ خليل رحمه الله ورضي عنه الذي التزم في كنابه ان يكون مبينا لما به الفتوى عاطفا على المحكروهات (وتطيين قبر او تبييضه وبناء عليه او تحويز والسبوهي به حرم وجاز للنمييز كحر او خشبة بلانقش)

قلت لوكان المصنف اليوم حيا ما وسعه الا القرار بنفسه والهجر أو الى بلاد العافيسة ولا يقضى عليه فيموت ويذهب دمه هدرا. ومسع هذا لا تلحقه ادنى اذاية من احد سوى الذين يزعمون اليوم (وزعم باطل) انهم خليليون لانهم خليليون في ألم يكتب فيه المصنف من العقائد والاداب التي لوكان هو نفسه من اهل هذا العصر لاستفرغ همته وبذل جهدة وانقت اوقائمه الثمينة في سبيل اصلاحها قبل كل مهم ازاء هذا الاهم. وكيف

لا والرجل معروف في كتابه بشدة انكارة على المبتدء ين ولو في المسائل التي يعدها المتهساو سور ويات كدةو له في حمل الجنازة والمعين مبندع و هكذا نجده في جميع المسائل يقف عند الادلة لا يقيد مطلقا ولا بطلق مقيدا وقد نهى في كثير من المواطن عن النزام عبادة محددة لم يحددها الشارع ونحن او تخصيص زمان و مكان لم يخصصه الشارع و نحن بحمد الله على طريقته وهى في الحقيقة طريقة الله الذي يقول (وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاندتهوا) (ولا تقسف ما ليس لك به علم) عنه فاندتهوا في دينكم) فبان بهذا ان نسبة المفلطين الى خليل رحمه الله نسبة زور و خديعة (والحرب خدعة) لانخليلا يمهى عن الابتداع وهم يبتدءون وخليلا يحرم البناء على القيور ان قصد به المباهاة وليس ثم قصد سواها —

وهم يبندن وبرو نبقون رغم انبقه . اما نحن في محمديون ثم خليليون ايضا حقا وصدقا . فالحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا النهشدي لولا ان هدانا الله

فهاكم الان كلام الشراح في المسألة قال الحرشي رحمه الله في قول المصنف وبناء عليه الخ يعني انه يكره البناء على القبور والتحويز لموضعها بالبناء حولها وهذا اذا عربت هدد الامور عن قصد المباهاة ولم يبلغ الى حد بأوى البه اهل الفساد فان قصد بها ذكر من النطيين فما بعدة المباهاة او رفع الى ما يأوى اليه اهل الفساد حرم ولا تنفذ الوصية به ، قاله ابن عبد الحكم فيمن اوصى ان يبنى على فبرة بيت وقال ابن بشبر وظاهر هذا التحريم ، والا لو كان محكروها وظاهر هذا التحريم ، والا لو كان محكروها لنهذت الوصية ،

قال العدوي ذكر الحطاب ما حاصله ان البناء حول القبر اي او عليه اما في ارض مماوكة ، او للبناء فيها ، او مباحة ، او موقوقة للدفن مصرحا بو قفيتها له او مرصدة له من غبر تصربح بو قفيتها وحكم الثلاثة الاول سوا وهو حرمة كثير البناء فيها كالمقبة والمدرسة والبيت بقصد المباهاة اتفاقا و بغير فصدها كما هو ظاهر كلام

اللخمي ، ثم عقد تنبيبها فقال (تنبيه) ما بني سفي مقابر المسلمين ووقف فان وقهه باطل وانقاضه بافية على ملك ربها ان كان حبا او كان له ورثة ويؤمر بنقلها عن مقابر المسلمين وان لم يعسف وارث فيستأجر القاضي على نقلها منها ثم يصرف الباقي سفي مصارف بيت المال

وقال الشبخ الدر دير رحمه الله في قول المنف (حرم) ووجب هدمه ، ثم قال ومن الضلال الجمع عليه ان كثيرا من الاغبياه يمينون بقرافة مصر المبلة ومدارس ومساجد وينبشون الاموات ويجعلون محلها الاكنفة وهذلا الحرافات وبزعمون انهم فعلوا الخبرات كلا ما فعلوا الا المهلكدات اه وقال الشيخ القبرواني في رسالته ( و بكرة البناميلي القبور) وقال شارحه عبد السميع . ظاهر لا مطلقا وايس كسذاك بل فيه تفصيل ، خلاصته ان على الكراهة اذا كان بارض موات او مملوكة حيث لا يأوي البه اهل الفساد ولم يقصد به المباهاة ولم يقصد به التمييز و الا حرم فيها عدى الآخر و جاز في الآخر كا يحرم في الارض المجيسة مطلقا كالقرافة قال في التحقيق و يجب على ولي الامر ان يامر بهدمها وذكر بوالحسن نعو هذا بكلام منقارب او وجب هدمها ايضا ، وقال الشيخ الشرنوبي في فول المصنف و يكرة الخ ، اي ما لم يقصد به المباهاة والا حرم وما لم يقصد به التمييز في غير الارضالحبسة والاجاز وأما في المحبسة فبحرم مطلقا وبجب على ولاة الامور هدم ما بها من القبب والبنيان اله وقال النووي في شرحه على مسلم قال الملماه انها نعى الذي (ص) عن أتجاذ قبر لا و قبر غيره مسجدا خوفا من البالغة في تعظیمه و الافتتان به فرایا ادی ذلك الی الکفر كما جرى لكثير من الامم الحالية ولما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين والتابعون الى الزيادة في مسجد رسول الله (ص) حين ڪثر المسلمون وامتدت الزيادة الى ان دخلت بيوت امهات المومنين فيه ومنها حجرة عائشة رضى الله عنها مدنن رسول الله (ص) وصاحبه ابي بكر وعمر د نسى الله عنهما بنوا على القبر حيطانا مركفعة مستديرة حوله اللا يظهر في المسجد فيصلي البه

العوام ويؤدي الى المحذور ثم بنو جدارين من ركني القبر الشاليين وحرفوها حتى التقيا حتى لا يتمكن احد من استقبال القبر ولهذا قال في الحديث و اولا ذلك لا ُبرز قبر لا غير انه خشي ان يتخذ مسجدا ثم أن المقصود من هذا رفع أوهام المفلطين الذين يتلونون على العباد كتلون الحرباء والالحكم الله في المسئلة معاوم بالضرورة حتى عندهم . ومع هذا ارعدوا وابرأوا واستنكروا ووهبوا وعبدوا وكفزوا حتى ماءوا الجو صراخا وانتقخت او داجهم انتفاخا و نصبو ا في الطرق و الانهج فهخاخا فوقع فيها من وقع ، على ان من سن سنة سيمة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى بوم القيامة ونجي بقضل الله من نجى (ومن بهدى الله فما له من مضل) واعجب من كل شي انك تقيم علبهم الحجة من كلناحية بالادلة القاطعة والبراهين الساطعةوالحبجج الدامغة التي لا يبتى معها في نظر الشرع والعقل نظر ولا تردد ولا شك ولا وهم . فتجدهم لابسىن لك جلد النمر للمكر والخديمة والغدر من نواحي اخر في الحارج، وان لم يجدوا لهذا الحيلة نفوذا جعلوا اول عبهم احتلاطا وتدرعوا للقتال وبرزوا شاكي السلاح و اعلنوا الحرب على رؤس الاشهاد بدعوی انك تعادیهم و تنكر علیهم ما اثبته شرعهم الخاص ، وما هو شرعهم الخاص باثرى؟ هو التصوف الذي اصبح بين ايديهم كرة تلعب بها قدم اغراضهم وامسى سفينة وملكا مشاعا بينهم تسوقها ارياح اهوائهم . كل يهب من جانب و يدفعها الى جانب آخر . حيث يصادف لياناته

يا لله الدهج عن يشو لا سمعة النصوف و لطخ الهله حتى جعلهم كانهم طائفة مخصوصة بدين غير دين محمد ليتحصن بهم في اباطبله، وحتى لا تشمله او امر الله و نو اهبه، و الله الـالتصوف ليلهلنك ياهذا، واي صوفي يخرج عن كتاب الله وسنة رسول الله (ص) و ما كان عليه السلف الصالح، وهم الله العباد تمسكا بها و اكثرهم انكارا على مخالفيها و لكن ما انتسابكم للتصوف الا كانتسابكم لملتعوف الا كانتسابكم لحليل و ذلك في و فت الحاجة فقط، اما نحن اذا انتسبنا اليهم فعلى الحقيقة و الحمد لله، و از نا فيها ندقول

صادةون واندم فيها تقولون كاذبون ، فان الحب المحب مطبع ، ومن يظهر خلاف ما يبطن فهو المنافق ، و ان كنتم في انتسابكم صادقون فاقتفوا اثرهم في الدين واو عاد ذلك علبه كم بالضرر في دنباكم فابتدادا بشنفيذ ما كنا بصددة من الكف على البناء على القبور ان لم يهن عليسكم هدم ما بني وشبد ولقد نصوا الصوفية النفسهم بها يفيد حرمتها بل وفوق الحرمة ، قال الشيخ الشعراني في تنبيه المفترين مثلكم ولم يكن احدهم يعني الصوفية يسبى على قبرة قبة ولا يعمل له مقصورة ولا يزخرف له حائطا ولا يجمل له في طبقات ثبته قرية خلاف ماحدث من بعض متصوفة زماننا ورباكان من مال بعض الظلمة فاحذر ابها الاخ الصالح من مثل ذلك فقد قالوا كم من ضريح بزار وصاحبه في النار وقد رأيت شيخا من مشائخ العجم باع كتبه وثبابه وامتعة داره وعمل له قبة وثابوتا وسنرا وشخاشيخ ونحو ذلك صرف عليها جملة كثيرة ثم كتب على بابها يقول:

قف على الباب خاضما

واحسن الغلن وارثبح

فهو بداب عرب

لقضاه الحوائج

وصاركل من رأى تلك القبة و تلك الكتابة بضحك على ذاك المقبر و يقول انه خاف ان لا يعتني به احد بعد مو آنه فعمل هو ذلك حتى يقال شيخ و هذا كله غرور و فتح باب الاستيزاء بالصالحين فلا حول و لا قو الا بالله العلى العظيم

خذوا من عند الصوفية الصالحين المصانحين ما تحكر هون و هذا هو الاسلام في الحقيقة و ماكان عليه المسلمون و من يستغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه و هو في الآخرة من الحاسرين والسلام علينا و على عباد الله الصالحين

الفي القبائد**لي** عضو بالجمعية

Le gérant Bouchemal Ahmed

Constantine — Imprimerie ALGERIENNE